nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

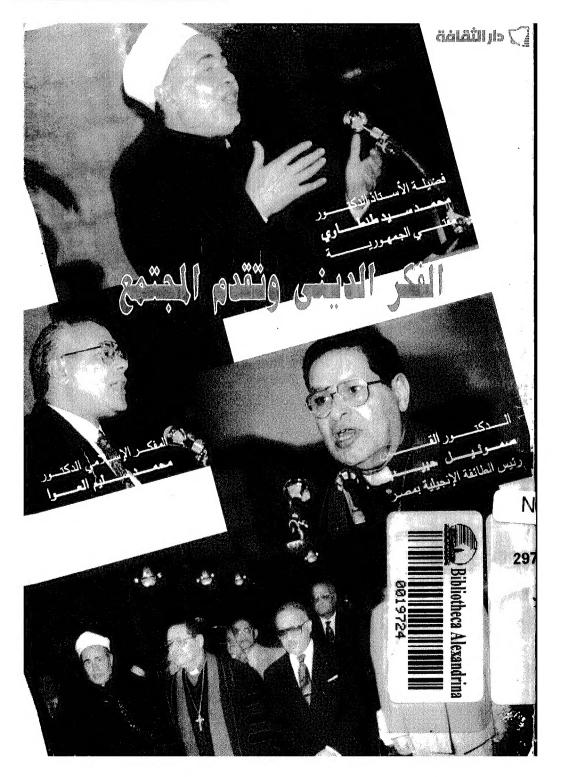



# الفكر الديني وتقدم المجتمع

محاضرات ألقاها كل من

الدكــــــتور القــــــس رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

فضييلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي صموئيل حبيب مفتى جمهورية مصر العربية

> المفكر الاسلامي الدكتور محمد سليم العوا

أعدمالانشانسان النسانسان المسائدة المسا



#### . طبعة أولى

الفكر الدينى وتقدم المجتمع

صدر على دار الثقافة - ص. ب. ١٢٩٨ - القاهرة

جميع حقوق الطبع محفوظة للدار ( فلا يجوز أن يستخدم إقتباس أو إعادة نشر أو طَبِع بالرونيو للكتاب أو ألى جزء منه بدون إذن الناشر ، وللناشر وحده حق إعادة الطبع ) . ١ / ٩٩٥ ط / ٧ - ٢ / ٩٤

رقم الايداع بدار الكتب: ٢٦٢٦ / ٩٤

دولي: ٨ - ١٩٧ - ٢١٣ - ٩٧٧

جمع وطبع في سيوبرس

## الفهرس

#### Ind.

| * پيد استان | ٥  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| دكتور القس صموئيل حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| * الفكر الديني يقول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧  |
| فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتسى الجمهورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| * الفكر الديني يقول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 |
| دكتور القس صموثيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| * الفكر الديني يقول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 |
| المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| * كلمــة وتعقـيب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۱ |
| ·<br>دكتور القس مكرم نجيب راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| * ملحـــــق :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٤ |
| الفكر الديني وتقدم المجتمع (تعليق الصحافة المصرية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |



## تُولِين عند

عندما دعوت فضيلة الشيخ الوقور دكتور محمد سيد طنطاوى، مفتى جمهورية مصر العربية، ليتحدث على منبر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، كنت أقصد أكثر من هدف. فالهدف الأول كان يرتبط بالتحدث عن موضوع «تقدم المجتمع» من وجهة نظر إسلامية، فعندما نربط الدراسة بوجهة النظر المسيحية، فهناك لابد من التقابل. والهدف الثانى، كان لإقامة لقاء يحضره المسلمون والمسيحيون معا داخل الكنيسة. وبذلك يحس الجميع، أن الكنيسة مكان طبيعي، لخدمة الوطن وتقدمه.

والهدف الثالث، كان تعبيراً عن واقع مصر... فالمسيحى والمسلم يشتركان معاً في عمل واحد، في كل مواقع الإنتاج، من أجل مصر.... وكان اللقاء صورة حية للواقع الذي تعيشه بلادنا.

وقد أسعدنى ترحيب فضيلة المفتى بدعوتى، فسيادته، شيخ وقور، متسع الأفق، أمين لدينه، مخلص لوطنه.

وقد أسعدنى أيضاً، أن الشعب الإنجيلى، بالكنيسة الإنجيلية بحصر الجديدة، بقيادة راعيه دكتور القس مكرم نجيب، أبدى استعدادا متكررا، أن تستخدم الكنيسة مكاناً لبرامج تضم مسلمين ومسيحيين من أجل مصر.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فشعب الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، شعب مثقف، واع، مدرك للمسئولية، متسم الأفق.

لذا، فقد حددنا اللقاء يوم الجمعة ٢٧ نوفمير ١٩٩٢. ودعونا للتحدث فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوى، والأستاذ الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى والمستشار القانونى المعروف. وحددنا موضوعاً للقاء «الفكر الدينى وتقدم المجتمع».

وقد احتشدت قاعة الكنيسة بالشعب، مسلمين ومسيحيين. كما امتلأت قاعات أخرى بالكنيسة لمشاهدة البرنامج على الشاشة الصغيرة. وكان الازدحام دليلاً واضحاً وصادقاً، على أصالة الشعب المصرى، ووحدة كياند.

وقد شرف اللقاء عديد من المسئولين بالدولة، ومن رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومن المذاهب المسيحية المتنوعة.

قدم اللقاء الدكتور القس مكرم نجيب راعى الكنيسة كما قدم فكرة عن وحدة الوطن. ونحن ننشر هنا الكلمات التي ألقيت، سجلا للتاريخ.

دكتور القس صموئيل حبيب

رئيس الطائفة الإنجيلية

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



الفكر الدينى ي

\* الأديان السماوية جميعها تدعرو إلى: مكارم الأخراق - التعاون على الخير - المحبة \* الأدبان السماوية أنزلها الله لا للتصارع انما للتعاون:

\* الأديـــان السماويــة تدعــو إلــي:

التعمير لا التخريب - التقريب لا المباعدة - المحبة لا الكراهية

\* الأديــان السمـــاوية تدعـــو إلــــى الاهتمــام بــ:

الصناعة - التعمير - السياحة وإكرام الضيف، العمل.

\* كلنا فى «المواطنة، واء لا فرق بين هذا وذاك وليس هناك شخصص فوق مستوي المساءلة

فضيلة الأستا ذالدكتور/ محمدسيدطنطاوى مفتى جمهورية مصر العربية

أحمد الله أن جمعنا في هذا المكان الطيب، لا من أجل شهوة زائلة ولا من أجل متعة فانية، وإنما اجتمعنا من أجل أن نتعاون على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان.

اجتمعنا من أجل خدمة ديننا ومن أجل خدمة أوطاننا، ووللأوطان في دم كل حريد سلفت ودين مستحق، وحب الوطن من الإيمان، وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثال في محبة الأوطان، فعندما هاجر من مكة المكرمة إلي المدينة المنورة، التفت إلي مكة بعد أن قضى فيها أكثر من خمسين عاماً، والدموع تترقرق في عينيه، وقال كلمته المشهورة: «يا مكة والله لأنت أحب بلاد الله إلى، ولولا أن أهلك أخرجونى ما خرجت».

## رسالة الله على الأرض

عندما نلتقى فى هذا اللقاء الطيب، نقول ما قاله الصالحون من قبلنا.. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

إن الله عز وجل قد أوجدنا فى هذه الحياة من أجل رسالة سامية، من أجل وظيفة عظيمة، ألا وهى عبادته وطاعته، أنزل سبحانه عز وجل الأديان السماوية جميعها تتفق فى أمور معينة وأصول محددة، تتفق فى أننا جميعاً ندعو إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تتفق الأديان

السماوية جميعها فى أنها تدعو إلى مكارم الأخلاق من الصدق – العفاف – الطهر – النقاء والتعاون على الخير، المحبة الخالصة لوجه الله عز وجل، كل دواعى السعادة للناس فى هذه الحياة.

فالأديان أنزلها الله لا للتصارع، إنما للتعاون. جميع الأديان السماوية تدعو الناس إلى أن يتعاونوا فيما بينهم.. أن يتعارفوا وأن ينشروا جميعاً نعمة الإخاء..

ديا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا.،

إذا المهمة التى أوجدنا الله جميعاً من أجلها فى هذه الحياة هى أن نتعاون.. أن نتعارف... أن نتآخى.. أن ينشر كل واحد منا نعمة الأمن ونعمة السلام... لا فى وطنه فحسب، بل فى كل مكان يستطيع أن ينشر فيه نعمة الأمن ونعمة السلام.

إننا عندما نقرأ القرآن الكريم نجد فيه عشرات الآيات القرآنية التي تدعو الى نشر نعمة الأمأن ونعمة السلام ونعمة الاطمئنان.

لأن الأمة التى ينتشر فيها الأمان وينتشر فيها السلام، تعيش حياة طيبة... حياة فيها الانتاج وفيها التعمير.

ونحن نعلم جميعاً أن الأديان السماوية جميعهما تدعو إلى التعمير لا إلى التخريب... إلى التقريب لا إلى المباعدة... إلى الإخاء لا إلى التمرد.. إلى هميناً التعريب به التعريب التعر

المحبة لا إلى الكراهية.

جميع الأديان السماوية تدعو إلى ذلك.. تدعو الانسان إلى أن يعيش مفتوح القلب، سليم الصدر، ولقد كرر القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم تلك الدعوة التى تدل على أنه كان يحب أن يحيا الحياة الكريمة التى فيها القلب السليم العامر بالإيمان والعامر بالفضائل، وقد كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه هذه النعمة، وأجاب الله عز وجل دعاءه.

يدعو الله سبحانه وتعالى، ويحكى لنا القرآن الكريم فى العديد من آياته، فيقول دولا تخزنى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون... إلا ما أتى الله بقلب سليم، أى بقلب خال من الحقد خال من الحسد والكراهية للناس.. بقلب يحب الخير للناس جميعاً.

### الاديان السماوية جاءت لتتعاون لا لتتصارع

الأديان السماوية جميعها جاءت لكى تتعاون... لا لكى تتصارع... لاتكاتف على ما ينفع الشعوب والأوطان... جاءت جميعها بهذه المعانى السامية... تدعو إلى التعمير، فنقرأ فى القرآن الكريم والكتب السماوية كلها... فنجدها تدعو إلى التعمير.

فالزراعة مثلا: نجد عشرات الآيات القرآنية تدعو الناس إلى الاهتمام بالزراعة والمزروعات.. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على

#### بعض في الأكل،

«والأرض مددنها وألقينا فيها رواس، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.، والرسول صلي الله عليه وسلم يقول:

«ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل من طير أو إنسان أو حيوان، إلا كان له به صدقة.،

وفى هذا نجد أن الرسول لم يحدد من يأكل منه فلان أو فلان ... بل قال يأكل منه طير أو إنسان ... كل من يأكل منه طير أو إنسان ... كل من يأكل منه، له به صدقة .،

الصناعة... يدعو إليها القرآن الكريم.. الصناعة التى يأتى عن طريقها التعمير... والعمل الطيب... هو الشئ الذى يعود بالخير على الأفراد، ويأتى بغرض العمل الكريم للمتعطلين...

وعن الصناعة نجد أن القرآن الكريم والأديان السماوية كلها تدعو إلى التنمية....

فنجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قد علم سيدنا داود الصناعة ولقد آتينا داود منا فضلا... يا جبال أوبى معه والطير،

والنتأمل جميعاً كيف جمع القرآن الكريم في آية واحدة بين القوة الروحية والقوة البدنية والقوة المادية ... يا جبال أوبي معه: قوة روحية .. أي يا جبال

رددى مع داود تسبيح الله ... رددى ذكر الله مع النبى الكريم .. وكان صوت سيدنا داود صوتا جميلا.

يا جبال أوبى معه والطير... أى الطير أيضاً تردد تسبيح الله مع سيدنا داود. وقد أمر الله سيدنا داود أن يضع الدروع القوية... كى يدافع بها ضد كل عدو أثيم.

وفي هذا كله نجد أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى التعمير عن طريق الصناعة، وعن طريق التجارة، عن طريق تبادل المنافع بين الناس، لأن الناس جميعاً قد جاءوا من أب واحد ومن أم واحدة.

«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، - «يا أيها الناس انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها،

إذا الناس في هذه الحياة جميعهم، أوجدهم الله عز وجل من أب واحد وأم واحدة لكي يتعارفوا ويتعاونوا على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.

والسياحة: تجعل السائح يقضى إجازته يتمتع بمشاهدة آثارنا التى تقف شامخة تحكى قصة الحضارة المصرية، تلك الآثار التى يجب أن نحافظ عليها ونحميها... كما حماها منذ ما يقرب من أربعة عشر قرنا من الزمان... عمرو بن العاص حينما قدم إلى مصر.. وكافة الحكومات التى جاءت من بعده وحتى يومنا هذا.

والإسلام كسائر الأديان السماوية يدعو إلى إكرام الضيف... فهؤلاء

الصيوف يفدون إلينا جميعاً مسلمين ومسيحيين... يأتون إلينا ملتزمين بقوانيننا.. ويجب أن يكونوا محل إكرامنا وتقديرنا كمسلمين ومسيحيين.

وإذا أخطأ أحدهم... فهناك الجهات الأمنية والقضائية التي مهمتها محاسبة المخطئ وتوقيع العقاب الذي تراه مناسباً وليس غيرها.

## علاقة المسلم بغير المسلم:

الناس من غير المسلمين ينقسمون بالنسبة للمسلمين إلى ثلاثة أقسام:

١ - قوم يعلنون الحرب علينا، ويعتدون على أوطاننا وأعراضنا
ومقدساتنا... أولئك أذن الله لنا فى حالتهم أن ندافع عن أنفسنا وأوطاننا.

٢ - قرم من غير المسلمين لا يعيشون معنا في وطن واحد، يعيشون في أوربا، في أفريقيا، في أمريكا... إلى هم في حالهم ونحن في حالنا... نتبادل معا المنافع لم يؤذونا في شئ... أولئك قال عنهم القرآن.

دفما استقاموا لكم ... فاستقيموا لهم ... إن الله يحب المتقين .،

٣ - قوم من غير المسلمين، لهم عقيدتهم وإذا عقيدتذا... يعيشون معنا في وطن وإحد... في منزل وإحد... هؤلاء لهم دينهم وعقيدتهم ونحن لذا ديننا وعقيدتذا.. فالعقائد لا تباع ولا تشتري... العقائد لا إكراه فيها.. ويقول القرآن: وفذكر إنما أنت بمذكر ... لست عليهم بمسيطر..

فالايمان علاقة مباشرة بين الإنسان وخالقه هو وحده الذي يملك حق

الحساب بالثواب أو العقاب.

أما فيما يتعلق بحق المواطنة، فنحن جميعاً سواء لا فضل لمسلم على مسيحى، ولا فضل لمسيحى على مسلم.. نحن جميعاً لنا حقوق وعلينا واجبات... علينا أن نؤدى أولاً ما علينا من واجبات، قبل أن نظلب ما لنا من حقوق.

## كلنا في المواطنة:

كلنا في المواطنة سواء... لا فرق بين هذا وذاك... وليس هناك شخص فوق المساءلة، فالمسلم إذا أحسن يثاب على إحسانه، ومثله المسيحي وغير المسيحي، والمسلم إذا أخطأ يحاسب على خطئه ومثله المسيحي وغير المسيحي.

على هذه المبادئ نلتقى جميعاً... لا نعرف النفاق والرياء والكذب والكراهية.



## الفكر الديبنى يبقول

- \* التقدم العلمى يساعد الإنسان على السيطرة على عوامل الطبيعة.
- \* التقدم الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن.
- \* التقدم في الخدمات يرفع من شأن المجتمع ويعطى المواطنن مكانه في المجتمع.
- \* تقدم مصر يسهم في تقدم العالم العربي ... كما يسهم في تقدم العالم أجمع.
- \* كل ما يعوق المجتمع يعوقنا جميعاً... كشعب واحد وجماعة واحدة.

دكتور القس/ صموئيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية نحن نحاول فى هذا الملتقى أن نستعرض الفكر الدينى، وعلاقته بتقدم المجتمع، فالفكر الدينى يحض الإنسان على العمل الجاد لتنمية المجتمع، وتقدمه.

## ما هو المقصود بتقدم المجتمع ؟

التقدم العلمى والتكنولوجي: يعنى التقدم فى البحث العلمى ذاته، أو التقدم فى استخدام التكنولوجيا فى المجتمع، فالتقدم العلمى يساعد الإنسان على السيطرة على عوامل الطبيعة، ويعاون على التحضر، والتقدم العلمى ليس حكراً لأحد، لا للشرق ولا للغرب، كما أن الفكر ليس حكراً لأحد. فالحضارة للجميع. وكل طرف ينهل من الحضارة، ويستفيد منها فى حدود قيمة الإجتماعية. والتراث العربى غنى، بما أعطاه للمجتمع المصرى، والمجتمعات الأخرى. لذا، فإن تقدم أى مجتمع، يعني التمتع بانتاج كافة الدول وتبادل الخبرات.

والتقدم الاقتصادى يهدف لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين. وكل من يعيق التقدم الاقتصادى، يجرم فى حق وطنه. فالتقدم الاقتصادى يترك بصماته على كل المواطنين، خاصة الفقراء والمحتاجين منهم.

والتقدم في الخدمات الصحية: يحمى صحة المواطنين، ويعطيهم حياة سعيدة، فيعيش المواطنون حياتهم إلى الملء.

يتقدم المجتمع بزيادة الانتاج ووفرة الموارد، سواء الانتاج الزراعى أو الصناعى، سواء فى الصناعات الكبيرة أو الصناعات الصغيرة، وسواء فى استثمار الأرض الزراعية أو الصحراء، التقدم في المعمار، وفى المواصلات، وفي الكهرباء وغيرها، كل ذلك يعاون المواطن على حياة هادئة، أكثر استقراراً.

ومن عوامل زيادة الدخل للمواطن التجارة الداخلية والخارجية بكل أنواعها، وكل ما يتصل بها. يقف وراء كل ذلك التعليم ومحو الأمية. والتعليم المنهجي في مراحل الدراسة هو أساس صياغة شخصية المواطن كي يكون مواطناً ناجحاً وناضجاً.

تقف وراء ذلك أيضاً الخدمات: مجموعة الخدمات التى ترفع مستوى المجتمع والبيئة، تعطى المواطن مكانته ومكانه المناسب والمريح فى المجتمع البشرى.

الدراسات والعلوم الاجتماعية واستخدامها، تعاون على تنمية شخصية المواطنين افرادا وجماعات لتكون شخصيات ناضجة ... مفكرة وخلاقة. تقدم

الفن يعاون على تنمية الحس الجمالى.

الجوانب المتنوعة للتقدم، ليست منفصلة ومستقلة، كما يظهر من

حديثى، لكنها متداخلة ومترابطة. ولابد من تجميع كل الطاقات البشرية، والامكانات المتاحة، للعمل على تقدم المجتمع.

### بعض المشكلات المعاصرة التي تعيق تقدم المجتمع

تطبيق الديموقراطية يعتبر من أهم المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى المعاصر. والذين يتربصون للديموقراطية، للاعاقة من تنفيذها، يعطلون تقدم المجتمع المصرى. فمسيرة الديموقراطية، تعتبر الخطوة الأولى والأهم فى حياة مصر اليوم، على طريق التقدم والتحضر. ولابد من مساندة كل الخطوات، لتعميق مسيرة الديموقراطية فى العمل السياسى المصرى.

ثم تأتى مشكلة التطرف والارهاب، وهى من أخطر المشكلات المعاصرة. فالتطرف فكرى، ومن المتطرفين من يستخدم الارهاب، ومنهم من لا يستخدمه.

ومشكلة الارهاب، تنتج غالباً عن عدم الرصا... نتيجة الحرمان، فالذين يمارسون العنف يعانون في أعماقهم من فشل ذريع نتيجة الحرمان، إما من لقمة العيش أو من مكان مناسب في المجتمع، أو من كليهما، فينقلبون على المجتمع حاقدين كارهين، يقتلون ويخربون، ما يحدث منهم ما هو إلا انعكاسا لما يحدث في أعماقهم. هم بشر مثلنا، هم أفراد عائلات مجتمعاتنا.

نحن نحبهم وإن أساءوا، لأننا نعلم ما بداخلهم، ولا نريد لهم سوءاً، نريد لهم الخير والنجاح والنضج، ليكونوا مواطنين صالحين، ملتزمين، يعيشون من أجل مصر. لكننا إلى جانب ذلك، نرفض باصرار إساءتهم إلى أبرياء، أو سفك الدماء، أو تخريب المنشآت، فكل هذا يعيق تقدم مصر، إلى جانب أنه يسئ إلى الأبرياء في بلادنا.

ومشكلة زيادة السكان من كبرى المشكلات، ومن أعقدها. ولابد لها من حلول جذرية بتوزيع السكان على الرقعة السكانية وبتنظيم النسل. وزيادة السكان تقف وراء مشكلات البطالة، ونفاد الخدمات، التي لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكفى هذه الزيادة الهائلة.

والمشكلة الاقتصادية تنشأ عن قلة الانتاج، وعدم القدرة على الابداع، لإنشاء الحرف والمهن اللازمة لتشغيل الطاقات البشرية الزائدة في المجتمع.

هذه المشكلات، ليست مستقلة عن بعضها البعض، لكنها متداخلة ومترابطة. وتحتاج لجهد مكثف، لتفاديها، والعمل على بناء المجتمع مع علاج ما يمكن منها.

لذلك كان اهتمامنا بتقدم المجتمع من كافة النواحي رغبة منا في رفع مستوى الفرد والأسرة.. في تنمية البيئة.. في نشر الحضارة.. في تقدم

العلم وتوفير الخدمات وبذلك تحقق الأسرة المصرية طموحاتها من أجل حاصر مجيد ومستقبل أسعد.

فالاهتمام بتقدم مصر ليس شكلا من أشكال الكماليات، لكنه صرورة حتمية. فتقدم مصر يسهم فى تقدم العالم العربى.. تقدم مصر يسهم فى تقدم العالم أجمع... فالعالم مرتبط معاً، وليست مصر بمعزل عن العالم.. لكنها جزء من المجتمع الدولى.

## إذاً: ما هو مكان الفكر الديثى؟

خلق الله العالم، وخلق الله الإنسان، لم يترك الله العالم أو الإنسان، لكنه يعتنى بهما. يعتنى بخليقته ... يحرص ويسهر عليها. يريد الله الخير للجميع، فهو يهتم بالخليقة ويعتنى بها. يهتم بالفضاء، بالطبيعة، بالأرض، بالحيوان، بالنبات، بكل شئ، وأكثر الكل، يهتم بالإنسان.

أعطى الله الإنسان قدرات عظيمة، وإمكانيات صخمة، إلى جانب العقل الجبار الذى يصنع المعجزات... عقل جبار له القدرة على صنع معجزات العلم، فكافة المعجزات التى نراها اليوم سواء في الطائرة أو الصاروخ أو غير ذلك هى من إنتاج هذا العقل الذى أعطاه الله للإنسان.

وما أعطاه الله للفرد هو نعمة من الله للإنسان... ما أعطاه الله للفرد ليس عطية الله للفرد فحسب، ولكنها عطية الله للفرد ذاته من أجله ومن

أجل مجتمعه.. ليدرك الإنسان في ذاته أن ما عنده ليس ملكاً له، يحتكره لذاته، لكنه يعطى منه للإنسانية جمعاء دون تغرقة.

لذلك فعلى الإنسان أن يدرك أنه مسئول أمام الله من جانب، وأمام المجتمع من جانب، آخر. قال السيد المسيح: «جئت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل».. وكلمة أفضل هنا ترجمت في مكان آخر «أوفر». فالقصد الالهي من أجل الإنسان هو أن تكون له الوفرة.. الوفرة في حياته، فيعيش حياته بملئها... الوفرة في العيش.. في الصحة... في الامكانيات.

والفكر الدينى إلى جانب ذلك يدعو للقيم ... حب الإنسان لأخيه الإنسان أيا كان دينه أو لونه ... القيم الخلقية السامية من المحبة والرحمة والعدل والحق.

الفكر الدينى ليس بمعزل عن الحياة الدنيا . . خلق الله الإنسان ليتعبد له وأيضاً ليبنى ويعمر . . . يعاون ويثمر . .

وبتقدم المجتمع يعتمد كثيراً على المشاركة الشعبية والمشاركة الإنسانية، فالدولة وحدها لا تستطيع أن توفر كل شئ لصالح الشعب.. لابد من مشاركة جادة من الهيئات والمؤسسات، دينية كانت أو اجتماعية... لابد من مشاركة جادة من الأفراد.

المشاركة الشعبية في كل جوانبها.. مشاركة في المهام والاعمال، سواء

في التخطيط أو الإسهام المالي.

## التربية والتعليم:

دورنا أيضاً كمؤسسات. كهيئات. كأفراد .. كأسر... كمربين... دورنا في تربية الأجيال الصاعدة تربية عقلانية ملتزمة ومتزنة، تربية تصيغ منهم شخصيات ناضجة واعية ملتزمة، تجاه الوطن والأسرة، وأنفسهم.

هذه مسئولية رجال الدين.. هذه أيضاً مسئولية المربين في المدارس والمنازل وغيرها.

#### نحن مسئولون:

نحن جميعاً شركاء في المسئولية. ما يؤثر في المجتمع... يؤثر في الوطن كله... وما يؤثر على أسرة يؤثر على المجتمع كله دون تفرقة.

إن كل ما يعيق المجتمع يعيقنا جميعاً.. كشعب واحد متماسك... جماعة واحدة... إن كل ما يعوق تقدم المجتمع... يلقى بظلاله على الجميع... رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، مسلمين ومسيحيين، أيا كنا، لأننا نقف يداً واحدة وقلباً واحداً.

عندما يعم السلام... يشمل الجميع.. عندما يعم الرخاء، ينعم به الجميع. قال إرميا النبى قديماً: «بسلام الوطن يكون لكم سلام». فعندما ينتشر السلام، فإنه يشمل الجميع دون تفرقة.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إننى أصرع إلى الله العلى القدير أن يرعى مصر ... قيادة وشعبا، وأن يرعى مصر ... ولتكن نعمة الله معنا يرعى شعب مصر على طريق النمو والتقدم.. ولتكن نعمة الله معنا ترافقنا... مصر آ واحدة ... شعبا واحداً، يقف وقفة واحدة ، من أجل الإنسان، ومن أجل الوطن.



- \* المسيحية والاسلام دينان عالميان لا ينتميان إلى الأرض
- \* الفك رالدينك يتمثل في إحدى صورتين:
- ١ صورة السماحة والوداعة التي لا تعسرف التعصيب أو العنف.
- ٢ صسورة النفس التي تغلق الأبواب على نفسها وتعصب
- \* لن يحمى مصر من هذا التطرف إلا صدق فهم أبنائها لدينهم سواء الاسلام أو المسيحية.
- \* نريد أن نعمل معاً من أجل أن نحول الشر إلى خير والقبح إلى جمال والتعصب إلى عطاء.

المفكر الاسلامى الدكتور محمد سليم العوا الأصل في الدينين اللذين نعيش بهما ويعيشان فينا على هذه الأرض، الأصل في المسيحية والأصل في الإسلام أنهما عالميان، لا ينتميان إلى الأرض، ولا يكتفيان ببقعة معينة منها، بل يسعى كل منهما إلى أن يجعل الأرض ومن عليها، تدين به وتؤمن بكلمته التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه.

## عالمية المسيحية وعالمية الاسلام

عالمية المسيحية وعالمية الاسلام أمر لا يجوز أن يغفله مسلم أو مسيحى حتى ولو كنا نمر بمحنة خاصة، مثل التى نمر بها فى بلادنا. ومع ذلك فإن هذه العالمية المسيحية والاسلامية اكتسبت حين دخلت مصر، وجها خاصاً بمصر والمصريين – اكتسبت سماحة ليس لها مثيل على وجه الأرض كلها. فالمسيحى الحقيقى هو المسيحى المصرى والمسلم الحقيقى فى أحيان كثيرة يكون مسلما مصرياً. يكون المسيحى، مصرياً حقيقياً حينما يلتقى وأخيه المسلم المصرى كل صباح على الحب والمودة ويمد له يد العون فى كل وقت. كذلك يكون المسلم مصريا حقيقياً حينما يلتقى وأخيه

المسيحي بالروح نفسها دون أن يسأله عن دينه أو عقيدته.

تلك هى المعانى الحقيقية التى تجمع أبناء مصر مسيحيين ومسلمين. فهما يريان نفسيهما نبتا من نتاج هذا الوادى أخذ أحدها طريقا وأخذ الآخر طريقاً ثانيا لكنهما طريقان متوازيان لا يفترقان.

#### طبيعة المصريين

طبيعة المصريين في هذين الدينين السماويين هي الطبيعة السمحة الطبية.

وفي مصر كتب الامام «القرافي، يقول:

وإن بيننا وبين إخواننا القبط عهد لو أراد غادر أن يغدر به، وجب علينا أن نخرج السلاح والكراع لنحميهم من غدره بعهده،

وقال أيضاً:

«عهد نزهق في سبيله أنفسنا وأموالنا ونموت لنحميه، إنه والله لعهد عظيم».

كتب هذا الكلام في مصر، وتحدث به عالم مسلم مصرى عن الأقباط المصريين الذين ينبغى على كل مسلم أن يحميهم وأن يستشعر التبعة عما يصيبهم من أذى مادياً كان أو معنوياً.

والغكر الدينى الذى نهتم به - مسلمين ومسيحيين - فكر قد يكون في

#### إحدى نظرتين أو يتمثل في إحدى صورتين:

فالصورة الأولى التى حاولت أن الخصها فى كلمات سابقة، صورة السماحة الوادعة التى لا تعرف التعصب ولا تعرف العنف، وحالة الغلو التى نعيش فيها هذه الأيام والتى نعانى منها. صورة المتدين الذى يعبد الله وحده بدينه ثم يتعبد له بأن يحسن إلى إخوانه من أبناء الأديان الأخرى. ولذلك خص على بن أبى طالب قاضية فى مصر بأن كتب له يقول:

«أعلم أن الناس صنفان أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فالرفق الرفق به، ومن هو النظير له في الخلق إلا أقباط هذا البلد، أقباط مصر الذين وجدهم الاسلام فيها يوم دخل، فلم يكرههم على تغيير دينهم أو تبديل عقيدتهم، ولكن بذل لهم الحماية التي افتقدوها على يد المستعمرين الرومان، حتى فتحت مصر والبطريرك بنيامين مختف عن الحاكم الروماني، هارب بدينه من بطشه وظلمه.

أما الصورة الثانية فهى صورة النفس التى تغلق الأبواب على ذاتها وتتميز بتعصب أصحابها لما يظنونه حرفا من دينهم مهما يكن صغيراً وجزئياً ومحدوداً، ولو كان من الموروثات وليس من صريح النصوص الإلهية الخالدة.

وفى مثل هذه الصورة يضيع منا الطريق الذى تعود عليه المسيحى المصرى والمسلم المصرى أن يكون طريق حياتهما ومنهاج دينهما، وتتبدل

المحبة بغضا، والسماحة تشددا، والأخوة الإنسانية عداوة تستعلن أو تستخفى بحسب الظروف والأحوال.

والفكر الدينى الأول هو الفكر السمح الطيب الصادق الذى يسع الناس جميعاً كما وسعهم الرب الذى خلقهم، والذى يعطيهم جميعاً، الذين يعبدونه والذين يعصونه دون تفرقة فى العطاء. فهو يعطيهم جميعاً دون حساب وإنما الحساب لنا جميعاً فى الآخرة.

فإذا أقام أحد نفسه مقام الله سبحانه وتعالى، وحاسب الناس على عطائهم، فهذا مرفوض، وتفكيره غير مقبول من أحد.

## التفكير الديني في معناه

والتفكير الدينى فى معناه الأول تفكير بناء. ونحن ندعو إليه ونؤيده ونسعى أن يسود الناس جميعاً – نحن نريد أن يكون كل من يعيش على هذه الأرض المصرية متدينا تدينا حقيقياً، لا متعصباً تعصباً وقتياً.

لذلك حين بدأ التيار الاسلامي يشق طريقه في هذه البلاد، وبدأت تظهر صورة المتدينين في كل مكان يطالبون أن يكون الأمر قائماً كله على أساس دينهم. دون أن يقهر أحد أو يكره أحد من أهل الاديان قط على فعل ما لايدين به أو على قبول ما يمس عقيدته، استبشرنا خيرا بدعوة تصلح الدنيا بقيم الدين فتقضى على الفساد وتحارب الالحاد وتعيد إلى الناس صفاء العبودية لله الخالق الرازق الحكيم الخبير. ولم يخش أحد من غير أهل

الاسلام على نفسه أو دينه من هذه الدعوة المبصرة، بل رحب الجميع بها وأحسنوا استقبال دعاتها.

ولكننا اليوم نرى تحت الرماد وميض نار، يتبدى في اتخاذ بعض المنتسبين إلى الأديان صورة من صور العصبية البغيضة التي تهدد بإذكاء نار غريبة على هذا البلد وأهله، ينكرها عقلاؤهم ويستنكرها عامتهم ويقف في مواجهتها بكل حزم قادتهم ومثقفوهم ومفكروهم.

وأنا موقن يقينا لا يتزعزع أن هذه العصبية التى تطل برأسها من هنا يوما، ومن هناك يوما، إذا وجدت منا جميعاً مسلمين ومسيحيين من يكفكف غلواءها ويردها إلى جحرها ويواجه بلا خوف دعاتها، فانها لن تجد إلى شق وحدتنا، وتفريق كلمتنا، وتوهين عزمنا، سبيلا بإذن الله.

وإن يحمى هذا البلد من شر هذه الفتنة إلا قوة أبنائه وصدق فهمهم لدينهم الاسلام – إن كانوا مسلمين – والمسيحية – إن كانوا مسيحيين – والذين يتوهمون أن الحماية والمنعة قد يكونان مرهونين باعتماد على غير قوة الذات وثبات العقيدة وصحيح الفهم للدين واهمون، وسيجدون أنفسهم – حين يجد الجد – غير معبرين عن أحد في هذه البلد، وسيقف الجميع أقباطاً ومسلمين صفاً متراصاً في حمايته من الشرور التي تهدد كيانه أو تريد بسوء أيا من أبنائه.

## إننا نريد من أهل الأديان السماوية في مصر ...

إننا نريد من أهل الأديان السماوية في مصر أن يعملوا معنا من أجل أن يحولوا الشر إلى خير والقبح إلى جمال، وأن يحولوا التقصير إلي عطاء... ونحن لا نستطيع أن نبلغ شيئاً من ذلك إلا إذا كانت أيدينا كلها يدا واحدة وقلوبنا كلها قلباً وإحداً نعمل معاً من أجل الوقوف ضد كل تيار وافد أو غادر يحاول أن ينزعنا من مصريتنا التي تميزنا فيها بدين شيمته السماحة وبآصرة أخوة صادقة رواها النيل الخالد وشملتها بحمايتها أخلاق المتدينين الصادقين من المسيحيين والمسلمين جميعاً.

# والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### كلمة وتعقيب:

#### لقاؤنا اليوم . . دعوة إلى صياغة عقل الأمة

دكتور القس مكرم نجيب راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة

فى كلمات قليلة تحمل معانى صادقة، عقب الدكتور القس مكرم نجيب راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، على مشاعر الحب والإخاء التى تجلت فى كلمات كل من فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية، والمفكر الاسلامى الدكتور محمد سليم العوا فقال:

وإننا جميعاً نتفق مع ما قاله الدكتور سليم العوا، في أننا أتينا لنؤكد في هذا اللقاء على حقيقة هامة.. هي أن الدين والفكر الديني يسعيان دائماً إلى السلام.

وفى ذات الوقت يدعونا هذا اللقاء إلى أن نخطو خطوة أعمق.. فالحب لم يكن جديداً علينا فدعوتنا تقول:

تعالوا بنا نعيد صياغة الأمة... فما يشغل البال ويهز الإنسان من الأعماق أن الدعوة الآن هي أن نعود مرة أخرى ونضع النقاط على الحروف... فالفكر الديني السليم – في جوهره – يدفع بالبلاد إلى الأمام.

بدعوننا جميعاً مسيحيين ومسلمين إلى هذا اللقاء... أردنا أن نخطو خطوة أعمق لا تتوقف فقط عند القلب المتسع الكبير عند حضراتكم، فنحن على ثقة من ذلك... والحب ليس بجديد بيننا.

دعوبتنا أرادت أن تقول بوضوح: تعالوا بنا نعيد صياغة عقل الأمة، وهذا الأمر يجب أن نكون على ثقة منه، فمشكلتنا لم تكن أبدا نشاطاً للدعوة الدعوة الدينية، فكلنا جميعاً نعيش فيه... وهبنا أنفسنا من أجل هذه الدعوة السامية الخالصة لوجه الله فقط... كلنا نحمل هذه الدعوة المقدسة على عاتقنا.

## أعود فأقول:

إن ما يشغل البال فى دعوتنا الليلة.. هو أن نعود مرة أخرى ونضع النقاط على الحروف.. فالفكر الديني فى جوهره يدفع بالبلاد إلى صياغة

جديدة لعقلها... صياغة ترتبط بالتراث والحضارة المصرية العريقة... ترتبط بجذور الماضى، وتمتد إلى العلم الحديث الغزير بكل ما هو جديد... أن نستفيد من كل معانى الفلسفتين الاسلامية والمسيحية، اللتين دعتا إلى احترام العقل... نعيد من جديد دعوة العالم وابن رشد، الذى ساهم فى حركة التنوير الدينى للعقل.

ليس ثمة تعارض بين العلم والدين... فالعلاقة بينهما ضرورية وحتمية... وأحب أن أذكر ما قاله المفكر الاسلامي الكبير الأستاذ خالد محمد خالد:

## «الدين بغير علم أعرج . . أما العلم بغير دين فهو أعمى» .

هذا اللقاء... دعوة لأن يكون الفكر الدينى إعادة لصياغة العقل... العلم... الفن.. كل ما هو قيمة للإنسان... لكرامة الإنسانية.

يجب أن نتفاعل مع جميع الثقافات... مع جميع النوافذ المفتوحة في كل جهات العالم.. نتعلم منها ما هو مفيد لحياتنا.. من هنا نكون قد أعدنا ترتيب وصياغة عقل الأمة.

الفكر الدينى يدعم قضايا التقدم والتنمية في مصر... فنحن اليوم أشد ما نكون احتياجاً لهذا الفكر الذي يعيد لنا من جديد صياغة عقل الأمة.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### ملحــــق

### الفكر الدينى وتقدم المجتمع

المحافة المصرية



اهتمت جميع وسائل الاعلام المصرية بهذا اللقاء الفكرى حول الفكر الدينى وتقدم المجتمع، وقد أبرزت جميع الصحف اليومية والعديد من المجلات الأسبوعية في صدر صفحاتها تلك العبارات الرائعة التي رددها مفتى الديار المصرية في أول لقاء جماهيري يتحدث فيه هذا العلامة الكبير أمام هذا الحشد الكبير من قلب الكنيسة..

أيضاً كان للرؤية الدينية المؤيدة بالرؤية العملية والعلمية للدكتور القس صموئيل حبيب مع الفكر الاسلامى المستنير لواحد من كبار المفكرين الاسلاميين في مصر وهو الدكتور محمد سليم العوا. العديد من ردود الفعل التي أجمعت على الدعوة من أجل التكاتف من أجل صياغة عقل الأمة.... من أجل مصر وشعب مصر.

#### فماذا قالت ؟





■ المفتى في لقاء فكرى بالكنيسة الانجيلية:

# معاية السياع واجب إسلامي والاعتداء عليهم عمل غير أخلاقي لقس صموئيل: الأديان تحث الإنسان على حب الخير لأخيه بعيداً عن معتقداته

كتب - فتحى أبو العلا: اكد مصيلة الدكتور سيد طلطاوى معتى الحمهورية دين الاسلام لايفرق في حقوق المواطنة سين المسلمين "قماط، وأنه ينساوي بينهم في الحقوق والواحبات، سيرا الى انه لافرق سن مسلم ومسيحى، ولاأحد فوق ساطة، وأن حرائم الاعتداء على السائحين امر عريب ن مصير موصيحا أنه مند دخول الإسلام إلى مصير لى مىدى ١٤ قربا لم تحدث ميثل مده الصرائم في عتلُّف العصبور، وقال أن السبائح الدي يقد الى بالأدنا صييف عليبا، وحماية السبياح واجب اسلامي لاعتداء عليهم عمل عير احلاقي واصاف حلال دوة التى عقدت بكبيسة الطائفة الانحيلية بمصس مديدة، تحت عدوال «الفكرالديني وتقدم المحتمع» - ان سلام دين يحترم اهل الديامات السماوية الأحرى. أيكره أحدا على الدخول الى دين الاسلام مشديرا الى كاست الاديان السماوية تحتمع على عدادة الله الواحد حد، وعلى التمسك بمكارم الاخلاق والتعاول على حد وأعرب المعكن الاستلامي الدكتور سليم العواعن

استكاره لما يقوم به بعص الاعراد لمصاولة العست بالحقيقة التاريحية في مصر المتمثلة في علاقات الوحدة الوطنية الوطنية الوطنية الوطنية الوطنية الوطنية الم اسمات الديانتين الاسلامية والمسيحية، انهما عالميتان ولايكتفيان بان يعتنق فكرهما محموعة من البشر في قطعه من الارض وإن هذه الدعوة الى العالمية اكتسبت سممات حماصة مند ان دخل الاسلام الى مصر تتمثل في روح السماحة والاخاء وتدادل المسالح والمنافع بين المسلمين والاقعاط

وسان استعادم عن المسلمين والفاط واكد الدكتور العوا أن التطرف الديني الدي تشهده مصر الآن الما هو مؤامرة صارحية لمحاولة النيل من أمن وسلامة واستقرار مصر والقي صموئيل رئيس الطائفة الاحيايية كلمة اكد فيها أن الاديان السماوية تحت الاسمان على حب الحير لأحيه الاسمان ممائ كامل عن دينه ومعتقداته، مشيرا إلى أن الحكمة من حلق الله للاسمان الما تتمثل في أن يقوم الاسمان على اليساف عن تقدم ولمو محتمعه مالتعاون مع الأحرين ليساهم في تقدم ولمو محتمعه



## ا في ندوة الوحدة الوطنية . اكد مضيلة الدكتور مع

والانتباط ونحرنض التعصب المتماعات الإرمابية عريب عليها وعل المحلاقنا وتقاليديا كيا دعا المسلمين والمسيحين الى التمسك بوحدة مصر وبناء مستقبلها .

مستفسه . كما تحدث و اللقاء القس جسونيل ليب رئيس الطائعة الإسعيلية لمطاب سك عالميكر الديني المستنير ونار ر الاستنارة مكل النعاليم الديسة وال العيلانسات النسوي

يتحدث ل السوة المعكر الايد التاريخ المشرف للوطنية المصرية دين المستعين والمسيحيين والدرائع و تقوية العلامات ميليم ودعا الى دعم اواحر العملات والمعن

المؤتمر الشعم وبدوة الوحدة الوطنية التي اقامتها الكيسة الاسعيلية يعصر تحت عسوال الليكر السيس وتقدم واشار المعتى الى انّ الايه البعق والعدل معارية التي تدعو الى أُمُوبًا الله أدًا أودى أَحد من والى محاربة التعلّرم وتتال أر للاقباطُ وللمب حَقُوفًا واحدة و اللواطنة

يدافعوا عمهم ويحموهم كما يدافعون واشاد معدوح مشرى ويحما عصو اللحال العامة للحزب الموطمي مدود والتعريق مين الموالعم واولادهم واعداصهم وهدا من مورسم ورومسم ورسم رسم رسم هو الراي المدى احمع عليه منهاء الرئيس مبارك و الدعوة إلى السلام . وبدود الحكومة ل المقضاء على بود العساد والانحراب والتعرب ان مس سمسات المصريسين البحيد

حاء هذا مساء امس الإول حلال

۲۹ موقعیر « تشریس ثان » ۹۹۲م

المفتى بتسلم شعار الكنيسة الالحيلية. . هدية من اللس صمونيل جيب عقب اللقاء تصوير . مصطفى حامد

في لقاء بالكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة

### كلنا في الماطنة سواء..ولا نعرف التصارع لافتنة طانغية والكل يعمل لتقدم واستقرار مصر

كتب - بسيوني الحلواس .

في مظاهرة عب ين المسلمين والمسيحين احمع عماء الإسلام ورجال الكيسة الاحطية أن مصر حاليه بعاما من

الفسه الطابقية وأن الجو دبُّ القردية أنس وقفت في صنة يصرا بين يقص المسلمين والمسيطين لن توثر ياي شكل مر الاشكال عبى وحدد شعب مصر وبعاب المصرى مثالا للسماحة والعودة

المصواب

منو ۽ لا فرق يون منظم ومسيحي ولأفصل لفية عنى أحرى وأن الحبيع امام الدنون سوآم فنض أبناء وطن والهد والكل معمل لمحقيق الاستقرار

والرجاء لهما الوطن واستكر الدكتور طبطوي حوادث الاعداء على صدوف مصر من البساح موكدا أن هاه اسطرفات الصد بسهسلف الاصرار بافسصاد مصر

محمد مشيم العو مصرفسات يعص الثبات العمشدة الدى برك سماهلة الاسلام وعدلته واربعسي في احصال افكار منظرفه لأتعد عوابا لدست ومتربضنا المتمعة

ساسان عالموسان ويحلب أن ساود روح أبموده والمعيلة يسس أسساع الديانيان والنفد عن روح استافس و بصراع موكدا أن فقهاء المسلمان

واكدال كل ابناء مصر في المواطبة

ومبمعتها كدوله اسلامية رانده وادن المفكر الاستلاسي الدكشور

وُفال أن الامتلام والممستيسة

الفرصه للمنه خت انظريق أن نبعث يامل واستفرار الوطن واكد الدكتور أنفس صموبيل هينا ربيش الطابقة الإنجسة لمصر صرورة ألعمل المشرك يس اساء مصر من مسمس ومستمس وعدد اسأ

وفال المسال لكون فدفنا العمل عنى بقام المصمع المصري لأن بقام مصر نفدم بكن الغريب ورجناه مصر طريق لرهاء العباسا من المصمعات الإسلامية والعربية

بحوادث فريبه من عناصر صلب طريق

وطانب ألفس أندكنونه مكرم بجيد راعى الكبيسة الانجشة يمصر أبحديده بصرور د آن نعمل کل معکری آلامه من بمين ومستحسن على اراسه أي سب قد يدعو لتوسير أو الإصرار يستارمه الإجماعية ليوطن مشورا الي مسوبها دور أنصاءه من مساهد وكساس في توجيسه العواطي حاء بلك في اللقاء الفكرى الدي بطيبه الطابقه آلاتصلية بكنيسة مصر الجديدة حول دور الفكر أحسى فيبشم المصيبيع وشهيده عدد كتبير س المسلمس والمستنس

اكد الدكنور محمد سيبد طبطاوي ملسى الحمهورية أن الاسلام وصح اللواعد والعباديء المثلي البي شدء علاقه المسلمين وعير المسلمين داخل المجيمة الاستلامي ويوكد بعاسمة عا ماكيد معاسى الاحود والمحمة بين كل اقراد المجتمع من ممينتين و ممينجيس مثيرا الى سمحة الاسلام وهرصة على أن يسود الامسن والاستقبارار المحتمع الاسلامي وال ينمسع عير المستمين بكل الحقوق وان يقوموا بما عليهم من واحيات فالقاعدة الدهسة الس وصفها الاسلام تقول ملهد مس وعليهم ماعليناء

وْلَمَالُ ان أَلَادِيالِ السِماوِيةِ لَم بوهد للمصارع وابعب وجستس لسعباري والبعا لم ويشر بعمة الاهاء والرمر

# رئيسس مجلسس الادارة إبراهيسم دافسع



# رئيـــس التحريـــر فراسي عطا الله





الدكتور سيد طنطارى معتى الجمهورية والدكتور صموئيل حبيب اثناء الندوة .

### اق ندوة الكنيسة الإنجيلية:

### المفتى يؤكد ساحة الإسلام وإكرامه للسانحين

اكد الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الحمهورية أن جميع الاديان تدعو ألى مكارم الاحلاق والطهر والتعلون وأبها لم توحد للتصارع وأبها مهمتها أن تعشر السلام والامل في الاوطان

مهمتها أن تنشر السلام والامن في الاوطان وفال من المحتمع وفق ملكن بدوة الفكر الديني وتقدم المحتمع التي عقدتها الكنيسة الامجيلية مساء أمس أن السلخين الدين يأتون البيا هم أهل أكرامنا ومودتنا ونحن مرحب عكل من يأتي ألى بلادنا طالما لم يتعرص لنا بلاى وأدا كان هماك حطا قان الحهات المقدونية هي التي تقولي محاسستهم وعلينا بلسم الدين أن بدافع عن السائحين كما بدافع عن المنائنا وروحاتنا لان الشرع أمريا مدلك وبالوقوف ألى جوار المراعدال قد قصريا في عقيدتنا

وقال الدكتور محمد سليم العوا ان عالمية الدين المسيحى حعلتهما يكتسبل سملحة ليس لها نظير اما اولئك الذين طلاست الحلامية فهم قوم لايحسسون على الدين او الوطن والعيد ليس فيهم ولكن فيدا محن الذين سمكت عليه ونرحج الاسمال لتطرف او ازمة اقتصادية والحقيقة ان هذه مسئولية على الشعب كله وايس الدولة او احهزة الإعلام فقط

واكد القس صعوئيل حبيب رئيس الطائفة الاسجيلية أن التقدم والتحصر ليسا حكراً على أحد والحصارة ملك للجميع ولابد من تعلق الجميع تتحقيق التقدم خاصة أن القعر الديني الاسلامي والفكر الديني المسيحي يدعوان للحب والتسامح



🗆 الوفسد 🗆

# المنتى يدعو الملمين والاتباط الى ممارية التطرف الأديان السماوية تدعو الى المحبة ونبذ الفرقة والتعصب

دعا الدكتور محسّ سبب طبطاوى مقبى الحبهورية ، المسلمين والاقتاط الى التمسل ماحكام الكنب السحاوية ، ومحارثة البطرف والارشاب واسار الى ان للمسلمين حقوقا كما للاقتاط حفوق ولا تغريق بينها

وقال في المؤتمر السعدى الذي الأسئة المنافقة ارمحيلية بعصر تحت عبوان «المُقَّلُ الديني وتقدم المجتمع، أن الأديان السماوية تدعد أن المحمد والتحسلة وتعد الغرقة والمُعصد واوضح أن المسلمي والأدمات شد أعصاء لنصب واحد هو



دعا الكنور المس تستوسل حبيب وبيس الطائفة الإنجيبة أقي المحسط بالفكر المدين السليد وقال إن فهاس تقد حجسارات الإند هو إرسسارة بكن المعالمية الدينية السنيدة واوضح أن التعالمية المدينة بين المسلم، والإنباط

التعاليم الدبعة السمحة واوضح ار العافه الموروقة بن المسلمين والانتاظ مارالت بوسة واصطلة تحدث الدبور المكن محدة سليم العواعر التاريخ المشرف للوطنة المصربة وعي در الحركات الوطنة في بقولة العلايات من المسلمين والاقتاظ ودعد الصدرة



### ه استنوعیتات • حسلمی مسلام

#### هد رائع من مشاهد الالتصام الوطنني :

ته يه رابع عل أنه كل أكثر مر رابع علك والثقاء اللكرى والدي دعب الده الكسسة الإمددادة بنص الدينيوة عساه الحمية ٢٧ دوفندر اللمي ... وكان د موضوع اللقاد د هو ﴿ الفكر الدِنسَ وَبَادُمُ الْمُعْسَمُ ﴾ أما المعدثون في الموضوع ، فكفوا فعسلة اليكبرر معند سند طنطاوى مغنى الحمهورية وللفكر الاسلامي البكتور محند سلنم الغوا والدكنور القس مسوقان هندي رسس الطاملة الإمحنادة والدكمور الأس مكرم محنب

وكمآ مي المدة ﴿ أَي لِنَّاءَ ۚ وَلَّ كُلِّ لِكَاءً ۖ كُلِّي لقبتك الملسىء ملكره الإسلامي المستدي وبالحة الواسعة ويستلجة الإسلام وعسرة وسناسه فوق المنطل جمعة .. و يتما ساطعا : أن هده الأسسة التي احتسد ضها ولها الاثر س and lyb acid of make hale lybs and مسلدى ومسجدين حاه حصفهم النها بسوقي بدائع ساملی من عصق ۽ مصر ۽ يا الوطن ۽ ومن Heyels elymalelles His Shire and a fi هده الإيمعة هي والحرب الكسر الكسر ، الذي بنيمي البه عل ذلك الجمع الحاسد الدي اللي مقتصاداته كلها وراء طهره القدا والمصاد وأحبا لم بسلطع في مُلَّقِية وعيدا سائيد أنطأة سالاً عن مأكه ولأعل أكلمه ولاعل مساعره وللدهو ه اسماره امر و به الوطن ــ الدي هرمن المتكلمون حميديم عل لر يؤكنوا أننا هي بدوهي وحدها ب المنبع والمسب: والندانة والنهامة أن كل صرة .. ما عداها وماعدا عنتها ، ومنحبها وبرابها ـ إلى روال ...

كان د ماسي الجمهورية ۽ هو. اول اللكامس ق هذا الكاء وحددنا ولف لتكلم أقويل بماصقة حدة بن النصابق - ما اس أنه قويل بطائها بن الاحسد الطيءة مرقبل والسنب لادلك بكادلي بكون واعتما المفي وتعميد أن هده غي المره الأولى التي سحيث فيَّها الرجل الدَّمثن هذا المشدّ العظيم بن مبلوه البلس "، بن فت كديسة ؛ ردما نگون آمينيه قد دهت ال دار و النظربرگان ، مهتما يخيد . او مدعوا لإقبائر ﴿ ، ريتمبان ، " لكن هُذَهُ أَمُمَا أَحْمُسُ أَمِّي اللَّرِهُ الْأَوْلُ الذِي تَمْسَافِيهَا ال د كسمة د. باعسلرد دراية حفظة ، بن رايف الإسام فقى معاطب أس اللبها مثل هده المعامع الجامدة وبن عبا حاص هده و السعمة الماصلة د ومن هيا جاء يك و المرحف الطحع

العطار واللدار أوعل عيما الرعل

... معم د منطاوی ، . اول ما تحد ـ عن ووحدة الإحوة الأن أساء مُصَر السلال وسنحتص الأوضح لي عدد ؛ الأمود ؛ حبو عا مُسَاعةً ﴿ أَعْمَاقُ الْأَعْمِ لَلْصَدِينَةُ أَسَدُ أَنْ عَامَ الإسلام أبيها أونيان أحبتكنه بسيبن غى وموقف الإملام وأمر وقبط ممر وينكثر سي وهبية من وصفأ الحبادة الراسدين فولايهم الدين بعوابهرأل ممد بغداستهاوس فمستدل الباعب عل هدة. الوصاما كلها الدمال مصحرة س الإسلام كتر يتتمر الى للتعديدية . في اليد e selment un limat mant e einel lie be-بنظر اللهم غز ألهم المكام ﴿ وَصَرَ وَاحْدَا } لهدهل ما للنسلمة مراحقوق وعنتهم كل ما عل المسلمان من واحمات الإلاق ياب مسلم والتعلي الإ بالدين ببياده مر بحل هذا و الوصل أبو بحد ۽ لأداسين وماالطلباء فادهد بع اسفن ورمهم ولتس مراعيا راما الساملة في أومس الواحد أي ما و الإحد على الدمو ال

ربيه او اعبيان عاميت فالطابد سائما أثل ه د. علىطانوى ۽ لا بناع ولا بشمري وهي له وملابس و بربينها في المبداح ويطلها عند Hart glast an morell ( little glastic fi البدال ولا بدلك أهد من بسيره او بنديلة وال At House , shelps , Illoudy , ougust this المبراجة ، لا أكراه في الدس أقد ثنين الرشد بن الذن ء

واللمن لمسللة اللمن في تقديم البراهي والإبلة من و الإساك القرائسة الكريمية ) ومن والإهابيث والواقل السوية السريلة والني تقطع بدوسملمة الإسلام ووبدو قندرته الفدة , عل معفشة الدبانف السماوية عصعها يكل السملجة والحب ومعبر غال ومغبر بمألد وبقير كراهنة ولا بعمناه

وكُنزهَلْي من هَذَه البراهين. وكعاليل من هلاه الإيكة على بلكم الكل ، اللسي ، اللذ كانت دِ الإمراعات ، رعل سنش الذل ، موهودة في معلها هذا الدي عمراه عدما هاه ، عمر to a sum that a so yet of the same a ball ليها استمرد موهدياه في مكفيها هذا الدي محرفه عبدية بداولت اكلر ص ، يولة استلامتة , هكم مصى قول مس ۽ الافرامات ۽ او غيرها بن الإثار اللزعونية العسيبة أي سود - عل بد أي ولحدة من هذه الدول الإسلامية الني بداولت حكم

وکمات ، د طبطتوی ، عل سیاله او عی بمثلاله الدلا لم يجبث ، أندا .. مره من هذا الاعتراف معدث القدرات على بلك خابة ﴿ النساطة ويتلجص هندا الحنواب ف أن و الإسلام ۽ ڍيڻ مناه ولنس ڊنڻ هدم - بنن معمع ولیس دین معربت و بر کم افتی آستمیع الآول فن اولتک افتی پتاهدوی ب عباد در در در معرب الإسلام يـ الديدهيون بروغون ليدس ومجربون وبحركون وبقثارن إبناهم دقوم لايمشهم بدو الأسبلام الدس مسية أنهم سقلط بييستون به لکی بستوا اسه. ولکی بشوهوا صورته في نظر العاشي وهن هنگ ما هو أسم متودا من هدم ۽ المِنورم ۽ التي بقدمونها للحالج عل أبيا ۽ معوره الإصلام ۽ بنيما الإصلاء منها

دلك في و الإسلام و مخلفا علل المشير مد مس بحبة ودس متلاء ووباء وليمن يتن الم ولا يتر غيوان ومن يم قلها صربحة لأساعه وويماونوا عن الدر واسلوان اولا بعاونوا عل الإثم والعبوال وأبي لأقولها من هذا المثأن ــوباعل فيونى ۽ انه هن سمامن ۽ اُهي اللبحىء لان عبوان بدعتت فانا معالب سينينا والوقوا الريمية والدفاد عبد بمات مبيما فدافع عن يضيى وغد ارضى وعن عرضى بن السَّا ادفه عن وؤه و بالسب

وهمنا النهبت ساء وما أنسلت والمسجدين استن ليمل مهد الجد ومنطمه للمنشو مق ومواصد وطلبة الدهر مان بعيد عُسية ما فأه أو فرية أمَّا الله الأساء أ بدل استظهم اسو

لد عام فصيلة من عددت عن قصلة الله الصلة المكاسمر وبلاد المصلع وعدا فصنته عناقست بهدم أداقصته و سنبعه أمن يسن الانتجاز المدانيس السميح عملا لنقره المديوما اواقد الر

j

1,1

4





tailed as واحاب البقني على بسجية بأوية - ان الله tunte , . bal ( 17 leus) meal, Ma ستعادة بالمس عباده عل العمر وعراد ق وغي صياه واسعمه . و لن فعصمه عن دلك يدة النصاة الله الديد كانها بالطول عنسهم من فدح اميم وض خرق مساههم . . .

ال من هو الدين لممروا هم الدهال. مر سب سبو بد مصب اللكون الماس التدمية بالا الى بنفات[1] بتحليل الماس التدوات الرواد وبالبيد القيراما هواد بروه بلللة دا وهو باللق عب با رهال هذه أثرت الصناب ساء ماسمه ويدقى أن يكون ويكعام ... وقد يكون ... ولادم المنابي لايسة ... ويرسطنه ... قد قديات أن الر بند عليه و بصل به خد ان الحديث الدام

الكاس سد ، دار الإضاء ، - وإنما هو ل طول البلاد وعرصها حيث بوحد أولتك السعاب الدبن صلوا أو مثلوا عن صحيح بنيهم

انها مهنة غلبة في المسلة أن نحوب الرحل .. وهو أن هده المرحلة العمرية - ويمحمن إرابته وتحسيره \_ الدلاد طولا وعرضنا من احل الانتقاء بأولتك الشنف الدس حرفهم وبعل الحهالة ، فصاوا عن علولهم او صلت عنهم عقولهم لكنها ر امادة الدعاد ۽ مؤدمها ۾ ملطاوي کامسق واروع ما پسفی فی بڑدی مه ، الاملک، ، إل أهلها وهل هناك ، أمالة ، أكبر أو أعظم من ، علم ، ينفع به صنعته النفس : في ملول الملاد

ركان الدكتور محمد صلدم العوا ووهو ملكر وسالامى مرموى واست غير مناوغ بكامة الحلوى بحامقة الرقارس وله مؤلفات سعامية ورسدة عددة لها قسمها الحامية ونها وربها الحامي الدى بمبعها في طلبعة عثاج اللكو الإسلامي السميع ) \_ كان التي التعدلي ( (لك : الله) اللكريُّ الْحاسدُ ۽ والمسنى لم السك لليء كبر لت لاس لم استمع الله ، متكلما ، إلا ق فالد اوات له كثيرا من أبل. فاعترنته واعتنت به لكن هده كانت مَى الرَّة الاول التي أسمعه فيها ۽ متكلما ۽ فادا هو ۽ متكلم رامع ، بحمع بن رحامة اللكر ، وقوة الحجة وُسَلَّامَة المُعَلِّق وسُلَامَةُ الْعَلَى فَلَا مِعْلَهُ إِلَّا لَى لكون يا يجمأع مساعرات با على كلمة الجرح بن يان سلبية - تديث ، الدكمور العوا ، ق ســ كلبية عن ثلق و المبرزمة و من الفيش اليس طلبان علولهم ، وعنيت بصائرهم - وصاعث بن الدابهم الطربق المباروا ومسايح طربكة و بنسون فنها وهدهم ولم بعد أمامهم ما بقبرين عل أمله سوي أن برزعوا الرعب أبينا خلوا ، وبروعوا الاس ومنتدوا الامان

وحدد والدكنور الغوا والاكتبية هوية هيم a Harden of the state of the control of لي مكوَّبوا من و انتأذ مُصر ۽ ... لو لن مُكونوا لا شريوا ... دوما ... من بعلها - واستنطاق المتعامها لابيَّة لَوَ كَانَ عَدَا ۚ بَكَا فَعَلُوا بِدُّ وَعَمَرٌ وَ هَذَا الذِّي معطوبه فمعطلون به مستربها وبهرون به النمندها وبرعرعون به استقرارها وبسوهون به دوهها الطب ، الذي السهرت مه مع انعالی ،

وعبينا يبينث والبكتون العوا واق وموسوح الطآء : وهو اللكر الدسى وتكدم المجدمة ... على رابعا في الإعامة معبد من البراهي والإبلة اسى بدعم ، محمه الإساسية ۽ ل غدم القسمة وأد كانت ، هجمه الإساسمة ، هذه هي أن و اللكر الدينى السليم - والمنحيح ، لم يكن ﴿ ان حلَّياً من حلف الناريخ . ولن بكور .. عاملة ليقدم المسمع أو قبدا عليه - بل أسؤك ــ محا **الل** والدخيون العوا و لل العكس هو الصحيح

أما الدكتور القس د ماده محمد عر علالة أنس بألعيم با فاوهيج انه لنس ثمة بحارمان ددمها على المحالة معهما معرورية وحمدة ودورد في عدا المدن مقولة لليكان الإسلامي الكنبراء هات مجد حكد دعاه ضها الدين بقد عدد عرج أما الطلم بشم دس فهو اعسى

وعلىءأب مداء سجاها واصراحكه عسما وهة هيئته لِهو"م *الإق* من « الصفوة ۽ الملا ر اين لم ساعدد ال هند لتي ندستن نكم وهمسا ولالتي بمعين فتونينا ومستينا وهسب وانعا يتوبيخه او عن بدياه البكة في يتكانف معة مستدر واستنصال وان العدم النسو و اندی معمنیا اسمعار در اندل عبل سی+ بمکییا س واعترو مساعد الراط فتتدلى وعلال الإطأ لم يكن و يو مر الإملاء ولا و مرجلة من المائمان محبنجا واعلاه مسرغية و مصاح علك أأراء

أند الباعز عم تحو شكل الجو الأشما قاله اذلك ابه بولينيا أفتر بنداس لالبه الأرواعي واعلال الإمال المس فيد الناس من و المراس والدي رن عينه التي فجعية سنبط في بسدة تنعلاه ونبيه لابسه سالا عز ابقاق ولمع عليه ير سند به فلات د خوج رفيد مد يعليه ووسد ! عبيه

رئيس محلس الادارة ويدير المنزل التحرير المنزل التحرير المنزل التحرير المنزل رئيس الدحرير ومحدد العلى شابى



حريدة كل مصرى الادارة والتحسيرير . السيارع جبيعسى حياردن سيتى القاهرة للفيسيون ٣٥٤٣٦٨٨

المراجعة والمراجعة والمراجع والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجع

النبين ٢٥ تَوْشًا ٨ صَلَمَاتُ أَنْ } أَمَا



هه من لقاء الحب بين ربيس الطابقة الالحبلية ومفنى الحمها راء

#### أهاء الحب والتسامح داخل الكنيسة الانجيلية د طنطاوي

### ليس هناك تصارع.. وكلنا مواطنين في الانسانية

أهد المسرى

به المحمد والمداوليون في المحدوليون في المحدوليون المح

سد مشكل ملاقة بسب عنصادي في المجهد بية 1 أيينة و إليان قل ما لا على إلى الإليان قل ما كان الإليان من المنافق بيان قلة الحاصية بيان منافق في الالتيان أن قام إلى الالتيان الالتيان في الالتيان الإليان الالتيان في الالتيان التيان التيان

عدده فه و بغیر سدو ــ بیسر و سامت عدده به که ۱۵ اگل جامهویما

المستورة ال

The state of the s



فضيلة المفتي أسهنور ماهر مهراق مقرر المحلس القومي للسكان والحهنور القس صموئيل حسب واللواء حسر بنجاري مساعد وربر الحاضية في بحاية اللحاء

اعداد: نبيل نجيب سلامة

بهاء دلك في اللقاء الفكري التومي، الذي تظميم الطائفة الإنجيلية شفسر، والكنيسة اخسعة الانجيلية شفسر، والكنيسة والمنتقع المنتقد المنتقع المنتقدة، وشف اكثر سرائب المنتقدة، وشف اكثر سرائب المنتقد المنتقدة، وشف اكثر سرائب المنتقد المن

فيي مطاهرة حب تعدر عن روح مصد صعبت أكثر من ألف وحمسمانة مصري أكد بضيلة الدكتور سحمد سيد طنطاوي معتى الحمهورية

وأن حميع الأديان السماوية تحت سني سنة م الأحلاق الطهر ا التعاون المحلة، فقد أوحدها الله للتعاون الانتصارات؛

وقال الأستاذ الدكتور محمد سلسم العرا المفكر الإسلاسي

«الأصل مي المسيحية والإسلام أنهما دينان عالميان الاينشميان إلي نقعة معينة من الأرض الما جعلهما يكتسنان السماحة والمحنة الشي السميان لها »

وقال الدكتور القس صموغيل حصيد رئيس الطاسخة إسليلية مصد

«إن الأديان السماوية تحت الإسسان علي النبير لأحبه «« د د درل السفار إلي دينه، مثركذا أن التقدم، العمدارة حبنا حك المن شنخين لتعينه، إما هما ملك العميم «

الأوقاف نائبا عن الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف– اللواء حسن بنذاري مساعد وزير الداخلية- نيافة الأنيا أندراوس سلامة المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك نائبا عن غبطة البطريرك إسطفانوس الثاني، والأساتذة محمود القران وسيد عبد الغنى احمد عضوا مجلس الشعب والمهندس احمد سإلم رئيس حي منشاة ناصر والسيدة نعمت أبو السعود نقيب التمريض في مصر... مع لفيف من رحال الدين الإسلامي والمسيحي رممثلى الأحزاب السياسية المختلفة، ورجال المكر والثقافة والإعلام.

في بداية اللقاء رحب الدكتور القس مكرم نجيب راعي الكيسة الإنحيلية بمصر الجديدة بالحاضرين متحدثين ومستمعين، معربا عن أهمية الحوار العقلاتي والفكري الذي يجمع بين أساء الرطن الراحد، بعيدا عن الشعارات، مثل هذا الحوار الذي يسهم في غو المجتمع وازدهاره.

#### فضيلة المفتى يتحدث

وتحدث فصيلة المفتي الدكتور محمد سيد طبطاوي مفتي الجمهورية عن روح الأديان السماوية فقال «لقد أوجدنا الله عز وحل في هذه الحياة من أحل رسالة سامية .

ألا وهي عبادته وطاعته. والأدبان السماوية حبيعها تتفق في أمرر معينة وأصول محددة.. تتفق في أنها نعبد الإله الواحد.. تتفق في أنها تدعو إلى مكارم الأخلاق.. والتعاون على الخير. والمحبة الخالصة لوجه الله.

فالأديان لم توحد للتصارع.. إنما وجدت للتعاون.. «يا أيها الناس إما خلقناكم من ذكر وأنثي وحملناكم شعوبا وتبائل لتعارفوا».

إذا فالمهمة التي أوحدنا الله جميما من أجلها هي التعاون.. التعارف.. التعارف.. التعارف.. أن ينشر كل واحد منا نعمة الأمن والأمان.. الحب والسلام.. لا في هذا الوطن وحده فحسب، بل في كل مكان يستطبع أن ينشر فيه الأمن والسلام.

إن كل أمة تنتشر فيها نعمة الأمن والسلام، تعيش حياة مستقرة.. يزدهر فيها الإنتاج والتعمير.. فكل الأديان السماوية تدعر إلي التعمير لا إلي التقريب لا إلي التقريب لا إلي الماعدة . الي المحبة لا الي الكراهية

وحول دور الدين في تقدم المحتمع أكد فضيلة المعتبي علي أن

«الأديان السماوية تدعو الناس حميعا إلي العمل علي تسمية المحتمع الذي يعيشون فيه، فقد دعا الإسلام إلي الاهتمام بالرراعة، الصناعة والتحارة، وتمادل

العلاقات والمنافع بين الناس بعصهم البعض.. قمن الزراعة يأكل الإنسان.. كل إنسان.، بأكل الطير والحيوان.. والصناعة تعود بالخير والنماء على كل أبناء المجتمع، سواء العامل الذي يشارك في الإنتاج، أو المواطن الذي يتمتع بقيمة هذا الإنتاح.. كذا التحارة وتبادل النافع، والسياحة تجعل السائح يقضى اجازته بتمتع بمشاهدة آثارنا التى تقف شامخة تحكى قصة الحضارة المصربة، تلك الآثار التي يجب أن نحافظ عليها وتحميها.. كما حماها ملد ما يقرب من أربعة عشر قرنا من الزمان عسروين العاص حينما قدم إلى مصر . وكافة الحكومات التي حاءت من بعده وحتى يومنا هذا

والإسلام كسائر الأديان السماوية ايدعو إلي إكرام الضيف.. فهؤلاء الصيوف يقدون الينا حميعا مسلمين ومسيحيين.. يأتون الينا ملتزمين بقوالينا.. ويحب أل يكولوا محل اكرامنا وتقديرنا كمسلمان ومسيحيان.

وادا أخطأ أحدهم.. بهاك الجهات الأمية والقصائية التي مهمتها محاسبة المحطيء وترقيع العقاب الذي تراه مناسا

وحول علاقة المسلم حبر المسلم الحتتم فصيلة المفتى

حديثه قائلا:

الناس من غير المسلمين ينقسمون بالنسبة للمسلمين إلي ثلاثة أقسام:

\* قوم يعلمون الحرب علينا، ويعتدون على أوطائنا و أعراضها ومقدساتنا.. أولئك أذن الله لنا في حالتهم أن بدافع عن أنفسنا وأوطأئنا.

\* قوم من غير المسلمين لا يعيشون معنا في وطن واحد، يعيشون في أوريا، في أفريقيا، في أمريكا.. الخ هم في حالهم ونحن في حالما. تتبادل معا المنافع لم يؤدونا في شيء. أولئك قال عمهم القرآن

وما استقاموا لكم.. واستقيموا لهم . إن الله يحب المستقيم

\* قوم من غير المسلمين، لهم عقد تنا. عقد تنا. يعدشون معنا في وطن واحد . في منرل واحد . هؤلاء لهم دسهم وعقيدتهم . فالعقائد لا تشتري العقائد لا إكراد بهما . ويقراء القرآن.

مذكر إعا أنت مذكر ، ولست عليه مستطر»

فالإيمان علاقة مناشرة بين الإنسان وخالقه هو وحده الذي يملك حق الحساب بالثراب أو العقاب.

أما نيما يتعلق بحق والمواطنة، فنحن جميعا سواء لا وضل لمسلم علس مسيحي، ولا خصل لمسيحي علي مسلم. نحن جميعا لنا حقوق وعليما واحبات.. عليما أن بؤدي أولا ما عليما من واجبات، قمل أن نطلب ما لنا من حقوق.

كلنا في المواطنة سواء . لا فرق بين هذا وذاك وليس هناك شخص فرق المسئولية، فالمسلم إذا أحس يُثاب على إحسانه، ومثله المسيحي وغير المسيحي، المسلم إذا أخطأ يحاسب على خطئه ومثله المسيحي وغير المسيحي

على هذه المباديء نلتقي جسيعا.. لا نعرف إلا الحب.. ولا نعرف النفاق والرياء والكذب والكراهية

in the North

تحدث المدكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا عن العلاقة مين الاسلام والمسيحية قائلا. والأصل عي الإسلام والمسيحية انهما دينان إلي عالميان، سماويان، لا ينتميان إلي فعالمية الإسلام والمسيحية، حعلتهما عندما دحلا إلي أرص مصر أن يكتسا السماحة، ويكون المسيحي مسيحيا حقيقيا وأبعنا المسلم مسلما حقيقيا وأبعنا المسلم مسلما حقيقيا حينما يلتقيان معا

كل صباح تسود بينهما ررا المردة والمحبة والبعد عن روم التنابذ أو التصارع يقف كلاهما إلى جوار الآخر. دون أن يسأله عن دينه رعقيدته. كلاهما يسيران معا في طريقين متوازين لا يقطعهما شيء.

وحول تاريخ مصر المشرف للوطبية المصرية قال الدكتور العوا:

أما ما بلاحظه من تطرف ديني في بلادنا الآن فإنما هو مؤامرة خارحية تحاول النيل من أمن وسلامة واستقرار مصر اولئك الدين طاشت عقولهم وأحلامهم هم قوم لا يحسبون على الدين أو الرطن الحقيقة أن مسئولية مواجهة هده الطاهرة تقع على الشعب كله، وليس



ر القس صموثيل حييب ر القس صموثيل حييب الطائفة الانجيلية بصر ر الدين في تقدم المحتمع

التقدم العقلي رلوجي، سواء في البحث ي أر في استحدام وجيا الحديثة ليس حكرا حد، فكل وسائل التقدم إلي تحقيق الرخاء ية للإنسان.

تدم العلمي يساعد على السيطرة على الطبيعة من أجل حماية ن. والحضارة ملك علي تحقيق الرخاء علي تحقيق الرخاء يهدف إلي حماية ورعايته. التعليم هو صياعة شخصة المواطن على تنمية العراض على تنمية المواطن على تنمية

خلق الله العالم، ثم حلق ن.. ولم بترك الله ن، بل اعتني به. فالله الطير، بالنيات، بالحيران، بالطبيعة، بالأرض . بكل أحل الإنسان.

أعطى الله الإسان



نيافة الإنبا أنجراوس سلامة المعاوى النهريرهي للإقباط الهاثوليك والدهتور عبد الرشيد؛ سالم وهبل ورارة الأوقاف مع القس صغوب النياضي نائب رئيس الهائفة يشارهوي في اللقاء

٠, -

ذلك العقل الذي يستطيع أن يصنع المعجزات. فكل ما نراه اليوم من وسائل التقدم.. ما هو إلا نتيحة ذلك العقل الذي أعطاه الله للإنسان ليس من أحل نفسه فحسب، بل من أجل المجتمع الذي يعيش فيه فيعطي منه للإسانية جميعها.. دون النظر إلي اللون أو الحس أو الدين.. ودون تعرقة وفي

«حثت لتكون لهم حياة.. وليكون لهم أفصل» (يو ١٠ ١)

ذلك يقول السيد المسيح

الإمكانات . كما أعطاء العقل..

فالدولة لا تستطيع أن تعمل وحدها بل تحتاج للمشاركة في التخطيط والتنفيد والدعم المادي والمعنري '

والقصد الإلهي من أحل الاسان هو أن تكون له الوفرة في حياته، في عنشه، في حربته، في كل شيء

وختم الدكتور القس صموئيل حبيب حديثه قائلا:

الفكر الديني ليس بعدل عن الحياة الدنها، وتقدم المجتمع يعتمد أساسا علي المشاركة الشعبية سواء كانت من حكومات أو هيئات رسمية أو دينية . أدرادا وحماعات الكل يعمل من أحل الهدك وهو التعمية.

يحب أن يكون هدفنا حميها العمل علي تقدم المحتمع المصري، لأن تقدم مصر يعمي التقدم لكل العرب ورحاء مصر هو الطريق لرحاء العديد من المحتمات العربية والإسلامية

وقد تعلل الندوة التي دامت أكثر من ساعتين، عرض لنعص المشاهد الرطبية مصحوب بعص التراب والأباشيد الرطبية التي قدمها فريق الحياة الأفعيل



\*\*\*\*\*

« من يسد اذنيسه عن صراخ سكس فهو ايضا يصرح ولآ

( امثال ۲/۱۲ )

حب الامتياز النيابة الرسولية بالأمكتدرية تأسسنت سنة ١٩٥٨ كم

الاحد إلى ديسمبر ١٩٩٢ السنة ٣٥ مـ العدد ١٧٧١ النمن ٥ / قرش التحرير وادارة الجريدة : ٩ شارع على شت ٣٩١١٥٦٨ الاشتراك السنوى + 4 هـ قرش الأحد إ ديسمبر ١٩٩٢ سكرتع التعريق ، ميشيل اسكنلو

# المرادة المرادة المالية

د سيرطنطاوي :

الأديان السما ويتر وجدت للنفآون والتقارف. لا للقائ ر: سليم العوأ:

محارتها لنظرف مستولية النشعب كله .. وليد . لېس موسل مېيب:

الفكرالديني الاسلامي والمستكى .. يدعوللحب والتساح

۲۷ تومسر الماصي تعدت عدوان

المسير مجلس الشبيب ووا

يد في هئاهرة هد ٥٠ بعير ن روح مصر ۰۰ میمت اکثر ن الب وحمسسمائة مصری ۰۰ كد قصيلة الدكبور محمد سيد لسطاوي مفتى الجمهورية:

" أن جميع الأديان السماوية حث على مسكادم الأحسلاق ١٠٠ لطهر ٠٠ التعاول ٠٠ الحبة ، قد أزجيدها الله للتعياون ٠٠ الصارع ۽ •

وقال الأستاد الدكتور معمد سلم العوا المعكر الاسلامي " ه الأصحل في السحية والاسلام الهما دشآن عالمان ٠٠ لا يشمسان الى دقعية معيدة من الأرض • مما جعلهما يكسسان السيماحة والمحسة التم لا الماء

الأوقاب نائبا عن الدكبور محمد على معصوب ورادر الأوتساف ، اللوا حسن بنداري سماعد ير لداحلية ، بيسافة الاس سلراوس سسلامة المساور الطرارك الأقساط الكابرليك السناعل عنضة البطيب إلا استعما وس الثاني أ مع لَمَيْت مي رحبال البدر الاستسادامي السبحر ومنسل الحسرات استاسية المختلفة ، ورحال ا مكن اللقافة والاعاد .

الاد في قدايسة اللقسماء وحب المكتور التمس مسكره معدس دعى الكنيسة الانحياية مدمر

الجديساة باخسساصرين مستسدثين ومسسمعين ، معرباً عن اهميسة الحواد العقسلاني والفسكري الدي

« ان الأدبان السماوية تحث الانسال على الحر لأحيه الاسدان دون النظر آلي ديمه ، مؤكدا ان



فاولئسك الذين طاشت عقولهم أواحسلامهم هم هوم لا يحسسون أقل الدين أو الوطن ١٠٠٠ واؤكد أن العيب ليس فيهم ولكن فينا نحن الدين تسحبت عليهم ، وترجع الأسباب الى الطرف أو الأزمة الاقتصادية ١٠٠ الحقيمة أن مستولية مواجهة هذه الظاهرة تقع على الشعب كله ، وليس على الدولة أو أجهزة الاعسلام فقط ٠

السمسك بالفكر المدين السليم هو معياس التقدم الحصاري وفي نهاية اللقاء كان الحديث للدكور القس صمونيل حبيب رئيس الطائفة الابجيلية بمصر عن دور الدين في نقدم المجتمع فقال:

التقدم العقل والتكولوحي ، سوا، في البحث العلمي أو في استحدام التكولوجيا الحديثة ليس حكرا على احد ، فكل وسائل البعدم بيدف الى تحقيق الرخاء والرفاهية للاسبان ، التقيدم العلمي سساعد على سيطرة الاسسان على عواصل

سيطرة الاسسان على عوامل الطبيعة من اجسال حمساية الطبيعة من اجسال حمساية للجميع ١٠٠٠ واخضارة ملك واخصادى العمل على تحقيق الرخساء والرفاهية للانسان ١٠٠٠ التقدم الانسان ورعايه ١٠٠٠ المعليم هو الساس صياعة شحصية المواطن على يكون مواطنا صبايا لنفسه ووطه ١٠٠٠ العن يعاون على نمية الحساماعي المرهف ١٠٠٠ العن يعاون على نمية العساماعي المرهف ١٠٠٠ العن يعاون على نمية العساماء المرهف ١٠٠٠ العن يعاون على نمية العساماء العسام

لعد حلق الله العالم ، ثم حلق الاستحال ، ولم يسرك الله الاستحال ، من المنحى به فالله يسم بالخيران بالمنفسية ، بالطبيعية ، بالرص ، بكل شيء من احل

الاسان و العدد اسلى الله الاستدال و العدد اسلى الله الاستدال الاستداد العدل العدد ا

مكل ما براه اليوم من وسيائل التقدم ١٠ ما هو الا بتيجة دلك العقل الذي أعطاه الله للانستان ليس من أجل لفصه فيحبب برامن أحل المجتمع الذي يعيش ويسه معطى مسه للاستسانية أو الجس أو السدير الى اللون هو أو وي دلك يقول السيد السيد السيد السيد السيد السيد السيد .

« جنت لحون لهم حیاه ۰۰ ولیکون لهم افضل » ( یو ۱۰ ۰ ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ ) ۰ ( ۱۰ )

فالقصید الالهی من اجل الانسان هو ان تکون له الوفرة فی حیاته ، فی عیشیه ، فی حرینه ، فی کل شی، •

\* وخسسم الدكتور القس صموتيل حبيب حديثه قائلا: العكر اللّيس لبس بعمرل عن الميا ، وتقدم المجمع السعاما على المساركة السعية سواء كانت حكومات أو هيئات رسحية أو ديسية . أدرادا وحماعات ١٠٠ الكل يعمل من أجل البدف وهو النمية . وحدما بل تحتاج للمشاركة في الدولة لا تستطيع أن تعمل المتحاج للمشاركة في المعلى والتسيية والاستهام دي والمعوى .

يجب أن يكون هدونا جميعا العمل على بعدم المجتمع المدرى الان تقدم مصر يعنى المعدم أكل العرب ، ورحاء مصر هو الطريق لرحاء العمديد من المجمعسات العربية والاسلامية .

بد وصد تخلل النسدوة الى دامت اكبر من سامتى ، عرص لمعهد المساهد الوطنية مصحوبا بعضالبراديم والإباشيد الوطنية التي قددها فريق كورال الحيساة الانضل .

يجمع بين ابناء الوطن الواحد 00 بعيداً عن الشسعارات ٠٠ مثيل هذا الخوار الذي يسهم في نمو المجتمع وازدهاره .

اللاكتور معمد ميد طنطاوى عن روح الأديان السماوية فقال:

« لقد أوحدنا الله عر وحسا قى هده الحياة من أحلّ ر مالةً سسامية ٠٠ الا وهي عسادته وطاعته ٠٠ والأديان السسماوية حميمها تتعق في أمور معيسة وأصدول محددة ٠٠ تنعق في أسا حميعا بعمد الإله الواحد ٠٠ سمعق می ایها تدعو الی مستکارم الخبر • والمحسسة الخالصية لوحه الله •

فالآديان لم توحد للصارع ٠٠ الما وحدث للعادن ٠ « يا أيها الناس انا حلمناكم من دكر وانثى وحملنسباكم تسعوما وقبائل لمعارفوا » •

أذا فالمنسئة التي أوحدنا الله حبيعا من احليا هي النعاون ٠٠ التعارف ٠٠ التياحي ٠٠ ان يىشىر كل واحبىد هنا ىعبة الآمن وَالأَمَانِ ١٠ الحب والسسلام ٠٠ لا في هذا الوطن وحد، فحسب، ىل مى كل مكان يستطيع أن يشر فيه الأمن والسلام أ أَنْ كُلُّ أُمَّةً تُنتشر فيها تعمة الآمن والسسلام ، تعيش، حيساة مستقرة ١٠ يردص فياً الانتام والتعمير ١٠ فيكل الأدسيان السيماوية تدعو الى التمسير لا الى التحريب . • الى التقريب لا الى المساعدة . • الى المحسة

\* وحول دور الدين في تقدم المجمع اكد فعسيلة العسى على

لا الى الكراهية ٠

ه الأديان السماوية والقرآن الكريم والاحاديث السوية تدعو السأس حبيعا الى العمل على تسية المحتمع الدى يعيشنون فيه عقد دعا الآسالام الى الاهتمام بالرراعة والصماعة والتحاره ... وتسادل العسلاقات والمبامع مين الناس بعصه النعص ١٠ مثلُ الرواعة باكل الاستان ٢٠ كل السال ٠٠ يأكل الطعر دالحيوان ومسها الى الصلاعة التي تعود بالخير واستنساء على كن سساء الحميع ، سيوا، انعاس الدي بشارك في الأساح أو الراطش ال ي يسمع سيمة سدا الرساح ومسا ال آسماره ربه در اسانع السياحة والسابد السبب النو

سساعدة آثارنا التي نفي شسامخة تحكى قصة الحصارة المصرية ويتمثع بتلك الآثار التي يحب أن بحاقط علمها وبحميها كما حماها مسد ما يتمرب من آرېمة عشر قريا من ارت ٠٠ عمرو س العاص حيسما قدم الي

زمس بسنده كافة الحكومات الرسدلاميه الس حاءت من بعده وحس يوسا هدا ٠ والاسلام كسسائر الأديان السمساريه يدعمو الى اكمرام الصيف ٠٠ فيزلاء الصيوف يفدون اليا جميعا مسسلمين ومسيحين ٠٠ يأتـون اليمــما ملترمين سواسيسا ١٠ ويحب أن يكونوا محسل اكرامنا وتقديرنا كمسلمين ومسيحيين •

وادا احط أحدهم ٠٠ فهماك الجهات الاسيه والعصسائية التي مهمتها محاسمة المحطىء وتوقيع العقاب اسى براه ماسيا ٠ ، وحول علاقه المسلم بفير السلم احسم تعميلة المعي حديثه

ه الناس من عير المسلمين يتقسمون بالسبسة للمسلمين الى ثلاثه امسام أولا أقوم يعلسون الحسرب علیسا ویستدون علی اوطانسا واحراصست رسمسساتیا ۰۰ اولئك أدر أكم بنا أن بدافع عن

أنسنا روطيا صدعم الله عبر المسلمين لا يعيشنون مما في وطن واحد، سدل في اوروينا ، في أفريتما ، في المريكا ، ١٠ الح هم في حالم وبحن في حالما -سادل ما اسامع، ولم يه دورا في شيء ٠ أو لمستسك قال عسم الترآن

، بما اسمستأموا لكم .

ال الله يحب فاستيموا لهم ثالماً • قوم من حر المسلمين لىم ھىيدىسم وليا سىدتىا ٠٠ يعيسون معنا في وطن واحد ٠٠ في مرل واحد ٠٠ هؤلاء لهم ديمهم وعبيدتسم • فالعتالد لا سأح ولا سسرى ١٠ العقائد لا اكراه سيها ويبول الترآن ده فدكر ايما ايت بمدكر ٠٠ ولست عليم بمسيطر ۽ •

فالايمسان علاقة مساشرة س الابسان وسائقه هو وحده الدي بملك حق الحساب بالبواب أو

أما فما المما يديلق بعلق

ولا فصل لسيحي على مسلم ٠٠ حن جميمسا لنا حقوق وعلينسا واجباب ٠٠ علسا أن بؤدي اولا مما علينا من واجبان ، قبل ان نطلب ما لما من حقوق •

كلتًا في. الواطمه سسواء ٠٠ لا فرق بس هدا ود:ك ٠٠ وليس هناك شحص فوق المسئولية ، فالسيلم اذا احسي يشاب على احسيسانه ، ومثله السيعى وعير السيحى ، السلم ادا احطا. إحاساب على حطته ومثله السيحي وعير السيحي . على هيده المبسادي، نليقي جميعًا ٠٠ لا نعرف الا آلحب ٠٠ ولا معرف المعاق والباماء والكلب والكراهية •

الاسسلام والسيحية - دينان سماويان عاليان \* تحدث المفكر الاسمالمي مالدكتور سليم العوا عن العلاقة .. س الاسلام والسيحية فائلا: و الأصبل في الاستنظام

والمسيحية الهما دينان عالميان ، سماويان لا يستميان الى الأرص أو الى تلعبة معيسة مسها ٠٠ فعالمية الاسسلام والمستحية ، حعلتهما عندما دحيلا الى ارض مصر أن يكتسسا السسماحة ، ويكون المسيحى مستيحيا حقيقيا وايصا المسلم مسلما حقيقيا حياسا يلتقيان معاكل صاح ود بيسما روح المودة والمحسة ١٠ والبعيد عن روح التبابد أو التصارع يقع كليسما الى جوار الآخر ٠ دوں أن يساله عن ديسه وعقيدته ٠ كُلاهما يسيران معا في طريقين متواريين لا يُقطعينها شي. . # وحول تاريخ مصر المشرف للوطئيسة المصرية فسال الدكتور

العسوا : ه ان تاریسے مصر المشرف يبقب تنلى مدى ألعصور ومس أكتر من ١٤٤٠ عاماً ، شساهدا على مننى العادقة التي تربط مير اسلمين والمسيحيين ٠٠ مؤكدا ال متيساء المسسلين كانت إلىم العديد من المواقب اساريحية مع آلماط مصر على مر العصور كما لم يقدل أحدهم السناس ماى قعلى في للسك عن المسساءر الحتيقية الاحوية التي كمالت ومسا راأت وسيمطى الى الابسة بحمع بيسا ،

اها ما بلاحظه من بطرف ديئي في بسلادنا الآن ١٠ دانمسا هو. « المواطنة » ، فنعن حميها سيوا، مؤامره حارجية يعاول النيل س



Rall ر دارالثقافة